ان اقرأة سورة البقره واتصدق والاستغفار والتصدق له أثر كبير في الزواج ؟؟

لأن كثير من مشاكل تأخر الزواج او الانجاب او الرزق يكون بسبب من عين او حسد او سحر

ولايخفى على احد فضل سورة البقره بالتحديد في طرد الشيطان الذي يخدم هذه الامور ودحره لقوة هذه السوره عليه وهذا مدعم بالشرع والنقل والتجربه فقد قال صلى الله عليه وسلم (اقرأوا البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولاتستطيعها البطله)

اذن انا اقرأها على نحو تطببي وليس نحو تعبدي وفي ذلك فتوى على موقع طريق وفي ذلك تكلم افاضل العلماء اجلهم الله كالشيخ صالح المغامسي وله في ذلك فتوى على موقع طريق الاسئلام

ومن ذلك قراءة مثلا سور بعينها للعلاج اذا ثبت بالممارسه انها مؤثره اكثر من غيرها كقراءة سورة الانبياء لمعرفة العائن في المنام

فقد قال الشيخ المغامسي لابأس مادام ثبت ذلك لأن قراءتها على نحو تطبب وعلاج وليس على نحو تعبد

والحديث في هذا يطول واقرأوها طلبا للبركه وقال العلماء البركه في كل شي في المال والولد والصحه والرزق والزواج والذريه من الرزق!!

واما مثلا ان تنصح المتأخره فالزواج بالاستغفار والصدقه والقرب من الله وقيام ليل فذلك لعدة اسباب

اولا لأنها صاحبة حاجه وثانيا لأنها صاحبة ابتلاء وثالثا لأنها تطلب رزقا من زوج او ذريه او مال

فأما الاولى فصاحب الحاجه يقدم حاجته بباب ملك الملوك ويتحرى رضاه فاذا رضي عنه اعطاه وقد علمنا المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام كيف ان ربنا جل في علاه يفرح اذا سأله عبده وحري بمن يطلب حاجته ان يقدم بين يدي حاجته صدقه ولايخفى عليكم فضل الصدقه في استجلاب الرزق والزواج من الرزق ايضا!

وفضلها في دفع البلاء وتأخر الزواج والذريه والمال من البلاء قال تعالى ( ولنبلونكم بشي من الخوف

والجوع ونقص من الاموال) فنقص المال من البلاء والصدقه تدفع البلاء!! والسحر والمس والحسد والعين الذي تسبب في التأخير ايضا من البلاء فيستدفع البلاء بالصدقه ويستجلب الخير بالصدقه فما عندالله لايستجلب بمعصيته وانما ماعندالله يستجلب بطاعته

ولايخفى كيف ان الصدقه علاج للامراض بأمر الله كما قال صلى الله عليه وسلم ( داووا مرضاكم بالصدقه )

والامراض الروحيه من سحر ومس وعين امراض وبالتالي الصدقه سبب في العلاج وبالتالي الزواج والذريه والمال!

واما قيام الليل فقد تنصح به المبتلاه بتأخر زواجها او حملها او تعثر رزقها من وظيفه وغيرها لأنها تجمع الحسنيين فهي صاحبة حاجه وكلنا تلك المرأه ولأنها صاحبة ابتلاء فدعاؤها فالثلث الاخير وقد القت حاجتها بباب الكريم في ارجى الاوقات تدعوه وتشكو حالها وتسأله ماتريد فلا نقول انها عاصيه ويجب ان تتهجد لتكفر عن ذنوبها لكنها متحريه لوقت فضيل تستجاب فيه الدعوات وتغفر الزلات وتوزع فيه الارزاق اذا شاء الرحمن الرحيم فلا يخفى نزول المولى جل جلاله الى السماء الدنيا في هذا الوقت نزولا يليق بجلاله سبحانه يسمع انين الحيارى ونجوى التائبين ودعاء السائلين ويلبي حاجاتهم سبحانه ويعطيهم سؤلهم فحري بمن احتاجت زوجا او ذرية او رزقا ان تغتنم هذه الفرصه

واما الاستغفار فلايخفى انه سبب غفران الذنوب وسببا في نزول الرزق وكما اسلفنا الزواج والذريه والمال من الرزق

(وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا)

فاذا ما طمحت المرأه في زوج قيل لها استغفري واذا ما اشتاقت لضنى قيل لها استغفري واذا احتاجت واذا ما طمحت المرأه في زوج قيل لها استغفري

فأما ان يقال ان ما حل بها من تأخر فالزواج او الذريه او الرزق فأنما هو عقوبه ولذلك هي دون غيرها يجب ان تعود الى الله وتستغفر وتتهجد فهذا لاينادي به عاقل مسلم يعرف ان الارزاق بيد الله فاذا ماتعطل او تأخر هذا الرزق بسبب من مرض روحي او حتى بلا سبب فانما ذلك علاجه بأمر الله فيما عرف من صدقه واستغفار ودعاء وتحري لأوقات الاجابه من قيام ليل وغيره لأنها بأمر الله سبب في رفع البلاء وسبب في فتح ابواب الرزق

واما ان نقول ان العصاة لديهم ولديهم ولديهم ففي هذا اولاشك سوء ادب مع المعطي مقسم الارزاق وثانيا الله يعطى الدنيا لمن يحب ومن لايحب ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ماسقى كافرا منها

## شربة ماء

ثم اليس الله يستدرج العصاة الذين يصرون على ذنوبهم !! فقد قال العلماء اذا رأيت الله يعطي العبد على ماكان منه من المعاصي فأعلم انه يستدرجه والعياذ بالله

والعكس صحيح اذا الله حرم المؤمن على ماكان منه من العباده فذلك الابتلاء

وفي النهايه سورة البقره والاستغفار والصدقه والتهجد ليست حكرا لعباد دون عباد ولكنها اسباب يستجلب بها ماعند الله من الخير ويستدفع بها البلاء والشر وترفع بها الذنوب التي قد تكون سببا في تأخير الرزق من زواج وذريه ومال

ولا يصح ان يفهم من نصيحة الاخوات المتأخرات بالزواج أو المتأخرات بالحمل او المتعثرات فالرزق انهن مقصرات وعاصيات بل هن متبعات لأسباب مشروعه ومتبعات لسنة نبينا الكريم الذي علمنا حسن الظن بالله واللجوء اليه

## وَمَا كِيْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ اللَّهِ وَهُمْ اللَّهُ اللّ

## أخوكم بحر الأحزان